اَفَقُالُهُوْرَاكَ عارودمار SEE 5 إعتادً د. أييريد سِلمان بنصفية <u>كَالْلُغُ قَالِلْيَةً وَلِلْوَالِخُولِةً وَلِلْوَالِحُولِةِ فَالْمُؤْلِثِةِ فَالْمُؤْلِثِةِ فَالْمُؤْلِثِةِ ف</u>

### الشبهة الأولى: الشعور بالسعادة

يدّعي أكثر المبتلين بهذه المخدرات أنهم يشعرون حال تعاطيها بسعادة ونشوة وشجاعة لا نظير لها حتى يخيل لأحدهم أنه أسد هصور؛ وهذه الشبهة فيها بعض الحق والصواب؛ وذاك أن المتعاطي في نشوة تعاطيه يفقد عقله ووعيه؛ فيصبح كالبهيمة بلاعقل وما سمعنا ببهيمة تشعر بضيق نفسي أو توتر عصبي لأنه لا عقل لها لكن ما الذي يترتب على تعاطي المخدرات بعد أن يفوق من سكره و تغطية عقله ؟.

الجواب: تزداد عليه الهموم وتكثر عليه الغموم ويصبح كصنبور الماء إذا حبسته ثم أطلقته تدفق الماء منه بسرعة وكثرة ووفرة كذلك صاحب المخدرات تنحبس عنه الهموم وقت التعاطي وعند فقد العقل ثم لما يعود له عقله تتدفق عليه الهموم فكلما أفاق زادت همومه وغمومه وتملكته الآلام واستولت عليه الشياطين والأوهام حتى يعود إلى التعاطي فأي حياة هذه ؟ أي حياة يرجوها المسلم بلا عقل ؟ لحياة البهائم ملهمة بذكر الله والسكران لا وقت لديه ليذكر الله فسبحان الله كيف يصنف إنسان نفسه بين الحيوانات العجماوات.

#### الشبهة الثانية: نسيان الهموم

- يلجأ الكثير ممن لديهم مشاكل أسرية أو في العمل أو في التجارة أو غير ذلك من أسباب المشاكل والفتن والمصائب والمحن إلى المخدرات والخمور والمسكرات ليُذهب تلك الهموم ويقضي على تلك الغموم وينسى أن من يذهب الغم ويزيل الهم هو الله الذي لا إله غيره ولا رب لنا سواه عَنْ ابن مسعود أَنَّ النبي في قَالَ: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌ وَلا حَزَنٌ, فَقَال: اللَّهُمُّ إِنِّي عَبْدُكُ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ, نَاصِيَتِي بِيَدِكَ, مَاضٍ فِي حُكْمُكَ, فَقَال: اللَّهُمُّ إِنِّي عَبْدُكُ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ, نَاصِيَتِي بِيَدِكَ, مَاضٍ فِي حُكْمُكَ, عَدْلُ فِي قَضَاوُكُ, أَسْأَلُكَ بِكُلِّ الشم هُو لَكَ, سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ, أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ, أَوْ أَنْزُلْتُهُ فِي كِتَابِكَ, أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ, أَنْ تَجْعَل الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي, وَنُورَ صَدْرِي, وَجِلَاءَ حُزْنِي, وَذَهَابَ هَمِّي, إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ, وَبُعْنَ مَعْمَى اللهُ اللهِ ! أَلا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا» [رواه احمد وصححه الأباني].

النَّاسَ، فَقَالَ: «اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّ رَجُلا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَاوِيَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَجَعَلَ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقْتُهُ دُونَهُ حَتَّى أَشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ» فَقَالَتْ: إنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْعَ عَلَى الْمُرْأَةِ وَضِيئَةٍ» فَقَالَتْ: إنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْعَ عَلَى الْمُلاَمَ، وَإِلَّا صِحْتُ لِتَقْعَ عَلَى الْمُلاَمَ وَوَقَعَ عَلَى الْمُرْأَةِ وَاللهِ لِنَهُ الْمُونَةِ وَلَكِنْ دَعُوتُكَ مَنْ مَعْضِ مَا قَالَتْ قَالَ: «اسْقِينِي بِكَ، وَفَضَحْتُكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدُّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ قَالَ: «اسْقِينِي بِكَ، وَفَضَحْتُكَ فَلَمَا أَنْ رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدُّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ قَالَ: «اسْقِينِي بَكَ، وَفَضَحْتُكُ فَلَمَا أَنْ رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدُّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ قَالَ: «اسْقِينِي مَنْ هَذَا الْخَمْرَ فِي قَلْتِ رَجُلِ إِلَا أَوْشَكَ أَنْ الْمَانُ الْخُمْرِ فِي قَلْبِ رَجُلٍ إِلَا أَوْشَكَ الْخُمْرِ فِي قَلْبِ رَجُلٍ إِلَا أَوْشَكَ أَحُلُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ "[عبدالرزاق في المصنف].

9 - تشريد الأبناء وتفكك الأسرة: فكم أوقعت المخدرات من أسر في بحار الفضيحة والعار وكم هتكت للبيوت من أستار، فقد يحتاج الأب لمخدر فيبيع بيته وسيارته وأثاثه، ثم يفتقر فلا يجد شيئًا يبيعه غير عرض زوجته أو ابنته؛ فهذا رجلٌ أدمن المخدرات وفي يوم من الأيام سكر الرجل فغاب عقله ففعل الفاحشة بابنته وقام بذبحها ثم حرقها.

1- انتشار الأمراض: المخدرات وما تتكون منه من مواد سامة قاتلة ولما تحتويه من مواد ضارة فهي تؤثر تأثيراً بالغ الضرر على الجسد وتعطل الكثير من أجزائه مثل: الكبد والكلى والقلب وقد يؤدي تعاطي المخدرات إلى الوفاة عندما تصل نسبتها في الدم مستويات عالية وربما أدت المخدرات إلى الانتحار الذي يغضب الله الواحد القهار؛ قَالَ تَمَالَى: فَدت المخدرات إلى الانتحار الذي يغضب الله الواحد القهار؛ قَالَ تَمَالَى: فَرَو لَا نَفُسَكُمُ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرة أَنَّ النبي عَلَى قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَة فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجُأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدًى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدًى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدًى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدًى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدًى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدًى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدًى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدًى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فَيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدًى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدًى فِي اللهَ الْمَالِدُهُ الْمُعَلِّدُهُ فَلِهُ اللهَا لَالَعَلَى مَالِدًا مُخَلِّدًا فَيها أَبُدًا، وَمَنْ تَرَدًى مِنْ جَبَلٍ فَلَا لَاللهُ اللهُ الله المُعَلَّدُ اللهِ المَالِدَا الله المُعَلَّدُا فِيها أَبُدًا، وَالله المناء المَالِدُ الله المناء المَالمُولَا الله المناء الله المناء الله المناء المنا

# \* شبهات متعاطي المخدرات \*

قد يلبّس إبليس اللعين على من ابتلي بها ببعض الشبه الواهية؛ التي هي أوهى من بيت العنكبوت.

- إنّ وسامَ هذه الأمة، وسرَّ قوتها، وعمادَ نهضتها، ومبعثَ عزَّها هم الشبابُ؛ فهم ذُخرُ المجتمع وكنزُه؛ وإذا أصيبت أمة في شبابها فأقم عليها مأتمًا وعويلاً.

- وإنَّ النَّاظر في حال شبابنا اليوم يرى أول وهلة: سواداً يحجب الرؤية وحالاً يُكدِّر الخاطر؛ فبعض شبابنا اليوم غرقى في أوحال الموبقات والملهيات؛ فالمشاكل تفترسهم، والفراغُ يقتلهم؛ مع ضياع للشخصية وفقدان للهوية.

- وإنَّ من أعظم حلقات هذا التردي الذي يعيشه بعض شبابنا اليوم آفة المخدرات.

- إنها السلاح الخطير بيد فاقدي الضمير إنها التيار الجارف والبلاء الماحق والطريق الذي ليس له إلا ثلاث نهايات: الجنون أو السجن أو الموت.

## \* تحريم المسكرات والمخدرات \*

- جاءت النصوص الشرعية تحرم تعاطي هذه المخدرات بكل أنواعها: مشروباً كان أو حشيشاً أو مستنشقاً أو حبوباً أو إبراً أو غيرها من الأنواع.

١ - أنّ الله ﷺ قرن بين شرب المسكرات وتعاطي المخدرات بالشرك بالله وعبادة الأصنام؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَايُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا ٱلْخَتُر وَٱلْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَعَالِهُ وَعَبِدَهُ مُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ مَا وَالْمَرْنِ مَنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَاجْعَبْنُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ وَالْلَائدة]؛ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ مَشَى أَصْحَابُ النَّبِي الله وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَن النبي عَدلاً لِلشَّرْكِ» [رواه الحاكم والطبراني وصححه الألباني]. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَن النبي ﷺ قال: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهُ كَعَابِدِ وَثَنِ» [رواه احمد وابن ماجه وصححه الألباني].

٢ - كل المسكرات داخلة في جملة التحريم: عَنْ ابْنِ عُمَرَ وجابر أن النبي هي قال: «كُلُ مُسْكِرٍ خَمرٌ، وكُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» [رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني].

٣- فإن قيل إن المخدرات لا تسكر بل تفتر؛ قيل لهم: أنَّ التحريم ورد المحمد ١٥٠٠ و ١٥٠٠ و

أَيْضًا فِي المفترات فعن أمِّ سلمة، قالت: «نهى رسولُ الله ﷺ عن كُلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتَّر» [رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر].

### \* أضرار تعاطى المخدرات \*

إن تعاطي المسكرات والمخدرات مفتاح كل شر وبلاء؛ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَلَ اللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطُعْتَ وَحُرَقْتَ وَلَا قَلَ اللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطُعْتَ وَحُرَقْتَ وَلَا تَشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطُعْتَ وَحُرَقْتَ وَلَا تَشْرِكِ تَتَرُكُ صَلَاةً مُكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَمْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِقْتُ مِنْهُ اللّهَةُ وَلَا تَشْرَبِ النّجَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلُّ شَرِّ» [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني]. فكم سلبت من نعمة وجلبت من نقمة وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبّه وكم أورثت من حسرة أو جرّت من عبرة وكم أغلقت في وجه شاربها بابلً وكم ألغير وفتحت عليه بابلً من الشر، ومن أبرز تلكم الأضرار ما يأتي:

الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة: قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهِ الشّيطانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَاللّبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلَوٰةِ ﴾ [المائدة: ١٩]؛ عن وهب بن منبّه قال: «قال الشيطان: إذا سكر ابن آدم، قدناه على كلّ شهوة كما تقاد العير بأذنها».

٢ - سخط الله ﷺ: عَنْ جَابِرٍ أَن النبي ﷺ قال: «كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, إِنَّ عَلَى اللهِ, عَزَّ وَجَلَ, عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةَ الْخَبَالِ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَال: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ, أَوْ عُصَارَةً أَهْلِ النَّارِ» [رواه مسلم].

٣- عدم إجابة الدعاء: عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النبي عَنْ قَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لِا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا, وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمُوْسَلِينَ فَقَالَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وقال ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرَّسُلُ كُلُواْ مِن ٱلطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وقال ﴿ يَكَايَبُهَا ٱلدِّينِ عَامَنُوا صَلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, وَمَلْعَمُهُ حَرَامٌ, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, وَمَلْمَ مُعَامِينَ الْحَرَامُ, وَمَلْمَ المِهُ عَرَامٌ, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, وَمَلْمَ مُعَالِيهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٤ منع قبول الصلاة والتوبة: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَن النبي عَلَى قال: «مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ -أي لم تُقبل- صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» [رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني]. وفي رواية ابن ماجه: «فإنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ» وفي رواية عند أحمد: «مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ تَوْبَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»، أي: أنه لا تهياً له توبة نصوح بعد ذلك.

٥- سبب لسوء الخاتمة ومنها في الآخرة: ومن ذلك الحجب عن النطق بالشهادة:

"عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ أَنَّهُ حَضَرَ عِنْدَ تِلْمِيذِ لَهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَجَعَلَ يُلَقِّنُهُ الشَّهَادَةَ وَلِسَانُهُ لَا يَنْطِقُ بِهَا فَكَرَّرَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَا أَقُولُهَا وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهَا ثُمَّ مَاتَ فَخَرَجَ الْفُضَيْلُ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَبْكِي ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ مُدَّةٍ فِي مَنامِهِ وَهُو يُسْحَبُ بِهِ فِي النَّارِ فَقَالَ لَهُ يَا مِسْكِينُ بِمَ نُزِعَتْ مِنْك الْمَعْرِفَةُ ؟ فَقَالَ: يَا يُسْحَبُ بِهِ فِي النَّارِ فَقَالَ لَهُ يَا مِسْكِينُ بِمَ نُزِعَتْ مِنْك الْمَعْرِفَةُ ؟ فَقَالَ: يَا أَسْتَاذُ كَانَ بِي عِلَّةٌ فَأَتَيْت بَعْضَ الْأَطِبَّاءِ فَقَالَ لِي تَشْرَبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدَحًا مِنْ الْخَمْرِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ تَبْقَ بِك عِلَّتُكَ فَكُنْتُ أَشْرَبُهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ لَا لَجْلِ مِنْ الْخَمْرِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ تَبْق بِك عِلَّتُكَ فَكُنْتُ أَشْرَبُهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ لِأَجْلِ التَّدَاوِي فَهَذَا حَالُ مَنْ شَرِبَهَا لِلتَّدَاوِي فَكَيْفَ حَالُ مَنْ يَشْرَبُهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ اللَّهُ الْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَمِحْنَةٍ الذَّورِهِ الذَهبِي عِلْكِيادَرا.

٦- تشويه الخلق وقبح الهيئة يوم القيامة: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْوَدًا وَجْهُهُ مُزْرَقَةٌ عَيْنَاهُ مَائِلٌ شِقُّهُ ﴾ أَوْ قَالَ: «شِدْقُهُ مُدْلِيًا لِسَانُهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صَدْرِهِ يَقْذُرُهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ » [عبدالرزاق في مصنفه].

- وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ: «مَاتَ لِي وَلَدٌ فَلَمَّا دَفَنَتُهُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ فِي الْمَنَامِ وَقَدْ شَابَ رَأْسُهُ فَقُلْتُ يَا وَلَدِي دَفَنتُكَ صَغِيرًا فَمَا الَّذِي شَيبَكَ ؟ فَقَالَ: يَا أَبَتِ لَمَّا دَفَنْتنِي دُفِنَ إِلَى جَانِبِي رَجُلٌ كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ: يَا أَبَتِ لَمَّا دَفَنْتنِي دُفِنَ إِلَى جَانِبِي رَجُلٌ كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَزَوْرَ النَّارُ لِقُدُومِهِ إِلَى قَبْرِهِ زَفْرَةً لَمْ يَنْقَ مِنْهَا طِفْلٌ إِلَّا شَابَ رَأْسُهُ مِنْ شِدَّةِ زَوْرَةً لَمْ يَنْقَ مِنْهَا طِفْلٌ إِلَّا شَابَ رَأْسُهُ مِنْ شِدَّةِ زَوْرَةً لَمْ يَنْقَ مِنْهَا طِفْلٌ إِلَّا شَابَ رَأْسُهُ مِنْ شِدَّةِ زَوْرَةً لَمْ يَنْقَ مِنْهَا لَا يَعْدَلَ اللّهُ اللّهُ مِنْ شِدَّةً وَنِي السَّارَ اللّهَ لَا اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧- تعجيل العقوبة في الدنيا: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النبي عَنْ قَالَ: «فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْف» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللهٰ: «فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْف» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللهٰ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِف، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ» [رواه الترمدي وصححه الألباني] وإن هذا كائن لا محالة وقال بعض السلف: إن من لم يمسخ في حياته مسخ بعد موته في قبره.

٨- تعاطي المخدرات يؤدي لارتكاب الموبقات: فالمرء إذا ذهب
عقله ارتكب كل موبقة وفاحشة من هتك العرض وقتل النفس والتعدي
على الغير.

- فعَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ